## «مزأسماء الله الحسني: الجبّار»

### محمد بزسليمان المهوس/جامع الحمادي بالدمام في التاسع والعشر بزمزذي الحجة ١٤٤١هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ خَمْدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّنَاتِ
أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوثُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ } [آل عمان: ١٠٠]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوثُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ } [آل عمان: ١٠٠]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَقْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَقُواْ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَقْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَقُواْ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَقْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَقُواْ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَقْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثُ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَقُواْ اللَّهَ اللَّذِي عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } [الساء: ١١] {يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا \* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا } [الأحرب: ٧٠ - ٧٠]

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْمَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ الْخُسْنَى: الْـَجَّبَارُ ، وقد وَرَدَ هَذَا الاسْمُ في كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْمُلَكُ، وَسُنَّةٍ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْمُلَكُ، وَسُنَّكُمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الجُبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ }

[المشر: ٢٣]، وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ القِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً ، يَتَكَفَّوُهَا الجَبَّارُ بِيدِهِ كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ ، نُزُلًا لِأَهْلِ الجَنَّةِ » فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ الجَبَّارُ بِيدِهِ كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ ، نُزُلًا لِأَهْلِ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا القَاسِمِ ، أَلاَ أُحْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ ؟ قَالَ : « بَلَى » قَالَ : تَكُونُ الأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً ، كَمَا قَالَ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلْيُنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، ثُمَّ قَالَ : « أَلاَ أُحْبِرُكَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، ثُمَّ قَالَ : « أَلاَ أُحْبِرُكَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، ثُمَّ قَالَ : « أَلاَ أُحْبِرُكَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، ثُمَّ قَالَ : « أَلاَ أُحْبِرُكَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلْانَمُ وَنُونٌ ، قَالُوا : وَمَا هَذَا ؟ قَالَ : ثَوْرٌ وَنُونٌ ، يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ لَا إِلاَهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلُوا : وَمَا هَذَا ؟ قَالَ : ثَوْرٌ وَنُونٌ ، يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَدِهُمَا سَبْعُونَ أَلْفًا » [مُتَفَقَ عَلَيْهِ].

وَمَعْنَى الْحَديثِ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَجْعَلُ الْأَرْضَ كَالْرَّغيفِ الْعَظِيمِ، وَيَكُونُ طَعَاماً وَنَزَلاً لِأَهْلِ الْخُنَّةِ، وَالنُّونُ: أَيْ الثَّوْرُ، وَالْبَالَامُ: لَفْظَةٌ عِبْرَانِيَّةٌ، مَعَنَاهَا: تَوْرٌ، وَزَائِدَةُ كَبِدِ الْحُوتِ: هِي الْفَطْعَةُ الْمُنْفَرِدَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ فِي الْكَبِدِ، وَهِي أَطْيَبُهَا. [ شَرَحُ صَحِيح مُسْلِمٍ لِلتَّوْدِيِّ: ١٧ / ١٣٥]

# «مزأسماء الله الحسني الجبّار»

#### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في التاسع والعشر يزمزذي الحجة ١٤٤١هـ

وَفِي حَديثِ الشَّفَاعَةِ ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وَآتِي بَابَ الْجُنَّةِ فَآخُذُ بِحَلْقَتِهَا فَيَقُولُونَ : مَنْ هَذَا ؟ فَأَقُولُ أَنَا ، مُحَمَّدٌ ، فَيَفْتَحُونَ لِي فَأَدْخُلُ فَأَجِدُ الْجُبَّارَ مُسْتَقْبِلِي ، فَيَقْولُونَ : مَنْ هَذَا ؟ فَأَقُولُ أَنَا ، مُحَمَّدُ وَتَكَلَّمْ ، يُسْمَعْ مِنْكَ ، وَقُلْ ، يُقْبَلْ مِنْكَ ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ مِنْكَ ، وَقُلْ ، يُقْبَلْ مِنْكَ ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ .. » [أخرَجَهُ أَمْدُ، وَالدَّارِمِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي " مُخْتَصَرِ الْعُلُوِّ "]

وَكَانَ يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ السَّحَدَتَيْنِ: « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَالْهُبَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ ] ، وَاهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي » [ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ ]

قَالَ الشَّيْخُ السَّعْدِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - " الْجُبَّارُ " هُوَ بِمَعْنَى الْعَلِيِّ الْأَعْلَى، وَبِمَعْنَى الْقَهَّارِ، وَبِمَعْنَى الْقَهَّارِ، وَبِمَعْنَى الْقَهَّارِ، وَبِمَعْنَى الْقَهَّارِ، وَبِمَعْنَى الْقَلُوبِ الْمُنْكَسِرَةِ، وَلِلضَّعِيفِ الْعَاجِزِ، وَلِمَنْ لَاذَ بِهِ وَلِحَا إِلَيْهِ.

وَاسْمُ اللهِ الْجُبَّارِ لَهُ ثَلَاثَةُ مَعَانٍ: الْمَدْدُ الْكُتَّالُ : حَرْمُ الْةُتَّةِ: وَهُمُ مِدْ عَانَ

الْمَعْنَى الْأَوَّلُ: جَبْرُ الْقُوَّةِ: فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْجُبَّارُ الَّذِي يَقْهَرُ الْجُبَابِرَةَ وَيُغْلُبُهُمْ بِجَبَرُوتِهِ وَعَظَمَتِهِ ؟ فَكُلَّ جَبَّارٍ وَإِنْ عَظُمَ فَهُو تَحْتَ قَهْرِ اللهِ عِزَّ وَجَلَّ وَجَبَرُوتِهِ وَفِي يَدِهِ وَقَبْضَتِهِ. اللهُ عَظَمَ الْمُعْنَى الثَّانِي لِإسْمِهِ الْجُبَّارِ: فَهُو جَبْرُ الرَّحْمَةِ: فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ يَجْبُرُ الضَّعِيفَ بِالْغِنَى وَالْقُوَّةِ، وَيَحْبُرُ الْمُنْكُسِرَةً قَلُوكِمْ بِإِزَالَةِ كَسْرِهَا، وَإِحْلَالِ الْفَرَحِ وَالطُّمَأْنِينَةِ وَيَحْبُرُ الْمُنْكُسِرَةً قَلُوكِمْ بِإِزَالَةِ كَسْرِهَا، وَإِحْلَالِ الْفَرَحِ وَالطُّمَأْنِينَةِ وَيَحْبُرُ الْمُنْكَسِرَةً قَلُوكِمْ بِإِزَالَةِ كَسْرِهَا، وَإِحْلَالِ الْفَرَحِ وَالطُّمَأْنِينَةِ فِيهَا، وَمَا يَخْصُلُ لَمُهُمْ مِنَ الثَّوَابِ وَالْعَاقِبَةِ الْحَمِيدَةِ إِذَا صَبَرُوا عَلَى ذَلِكَ مَنْ أَجَلِهِ.

أَمَّا الْمَعْنَى الثَّالِثَ لِإِسْمِهِ الجُبَّارِ: فَهُوَ جَبْرُ الْعُلُوِّ: فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ فَوْقَ خَلْقِهِ عَالٍ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ مَعَ عُلُوِّهِ عَلَيْهِمْ قَرِيبٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُ أَقْوَاهُمْ، وَيَرَى أَفْعَالَهُمْ، وَيَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفُوسُهُمْ ؛ مَعَ عُلُوهِ عَلَيْهِمْ قَرِيبٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُ أَقْوَاهُمُ، وَيَرَى أَفْعَالَهُمْ، وَيَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفُوسُهُمْ ؛ نَسْأَلُ الله تَعَالَى بِأَسْمَائِهِ الْخُسْنَى، وَصِفَاتِهِ الْعُلْيَا، أَنْ يُفَقِّهَنَا فِي دِينِنَا، وَأَنْ يَرْزُقَنَا عِلْمًا وَعَمَلًا ضَالًا الله تَعَالَى بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، وَصِفَاتِهِ الْعُلْيَا، أَنْ يُفَقِّهَنَا فِي دِينِنَا، وَأَنْ يَرْزُقَنَا عِلْمًا وَعَمَلًا صَالِحَيْنِ، إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجْيبٌ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُو الْعَفُورُ الرَّحِيمُ.

# «مزأسماء الله الحسني الجبّار»

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في التاسع والعشر بزمزذي الحجة ١٤٤١هـ الْخُطْبَةُ الثَّانيَةُ

الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا...

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اِتَّقُوْا اللهَ حَقَّ التَّقُوَى، وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلْإِيمَانِ بِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى وَالَّتِي مِنْهَا اِسْمُ الْجُبَّارِ ثَمَرَاتُ مَنْ أَهُمِّهَا: الْإعْتِقَادُ بأنَّ الله تَعَالَى هُوَ الجَبَّارُ الذِي لَهُ العُلُوُ عَلَى خَلْقِهِ، عُلُوُ الذَّاتِ، وَعُلُو القَهْرِ وَالصِّفَاتِ، وَعُلُو القَهْرِ وَالجَبْرِ ، لاَ يدنُو مِنهُ الخَلْقُ إِلَّا بِأَمرِهِ، وَلا يَشْفَعُونَ أَوْ يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مِنْ بَعدِ إِذِنِهِ، لَنْ يَبلُغُوا ضُرَّهُ فَيضُرُّوهُ، وَلَنْ يَبلغُوا نَفَعهُ فينفَعُوهُ ، وَلَا يَشْفَعُونَ أَوْ يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مِنْ بَعدِ إِذِنِهِ، لَنْ يَبلغُوا ضُرَّهُ فَيضُرُّوهُ، وَلَنْ يَبلغُوا نَفَعهُ فينفَعُوهُ ، وَلَا يَشْفَعُونَ أَوْ يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مِنْ بَعدِ إِذِنِهِ، لَنْ يَبلغُوا ضُرَّهُ فَيضُرُّوهُ، وَلَنْ يَبلغُوا نَفَعهُ فينفَعُوهُ ، وَلَا يَشَعُونَ أَوْ يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مِنْ بَعدِ إِذِنِهِ، لَنْ يَبلغُوا ضُرَّهُ فَيضُرُّوهُ، وَلَنْ يَبلغُوا نَفَعهُ فينفَعُوهُ ، وَهُو الجُبَّارُ الَّذِي قَهَرَ الجَبَابِرَةَ بَجَبَرُوتِهِ ، وَعَلَاهُم بِعَظَمَتِهِ لَا يَجرِي عَلَيهِ حُكمُ حَاكِمٍ فَيَجِبُ وَهُو الجُبَّارُ الَّذِي قَهَرَ الجَبَابِرَةَ بَعَرُوتِهِ ، وَعَلَاهُم مِتِعَالَهُ، آمِرٌ غَيرُ مَأْمُور، قَاهِرٌ غَيرُ مَقُهور:

{ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ } [ الأنبياء : ٢٣ ]

فَاتَّقُوا الله حِبَادَ اللهِ- وَاعْرِفُوا رَبَّكُمْ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، وَصِفَاتِهِ الْعُلَى، فَبِذَلِكَ يَقْوَى إِيمَانُكُمْ وَيَزْدَادُ يَقِينُكُمْ بِرَبِّكُمْ جَلَّ وَعَلَا، وَتَكُونُوا فِي سَعَادَةٍ وَحَيَاةٍ طَيِّبَةٍ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى.

هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ مُ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } [الأحراب: ٥٦]، وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } [الأحراب: ٥٦]، وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ هِمَا عَشْرًا» [رَوَاهُ مُسْلِم].